

## المكتبة الخضراء للأطفال

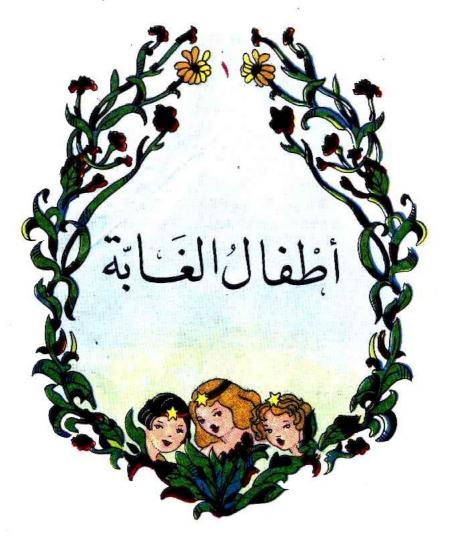

الطبعة العاشرة

بداد. محد عطبية الإبراشي



كَانَ لِأَحَدِ ٱلْمُلُوكِ ٱلْقُدَمَاءِ أُخْتُ تَعِيشُ مَعَهُ فِي قَصْرِهِ ، بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ ، وَتَرَكَتْ لَهُ مِنَ ٱلْأَوْلَادِ ثَلاَثَةً ، أَمِيرَيْنِ وَأَمِيرَةً ، وَقَدِ ٱزْدَادَ حُبُّ ٱلْلِكِ لِأَوْلَادِهِ ، بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدَهِمُ ٱلْلِكَةِ ، وَقَدِ ٱزْدَادَ حُبُّ ٱلْلِكِ لِأَوْلَادِهِ ، بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدَهِمُ ٱلْلِكَةِ ، وَقَدِ ٱزْدَادَ حُبُّ ٱللَّكِ لِأَوْلَادِهِ ، بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدَهِمُ ٱلْلِكَةِ ، وَقَدَ وَقَاةِ وَالِدَهِمُ ٱلْلِكَةِ ، وَأَخَبَهُمْ حُبًّا كَثِيرًا ، لِيعُوضَهُمْ مَا فَقَدُوهُ مِنْ عَظْفِ أُمِّهِمْ وَحُبِّهَا لَهُمْ ، وَأَخَلَ مَا عَلَى مَا فَقَدُوهُ مِنْ عَظْفِ أُمِّهِمْ وَكُبِّهَا لَهُمْ ، وَتَعْلَى مَا فَقَدُوهُ مِنْ عَظْفِ أَمِّهِمْ كُلَّمَا وَيُعْلِمُ فَي مِهِمْ كُلَّمَا وَتَعْدَر ، وَيُفْكِرُ فِيهِمْ كُلَّمَا وَتَعْدَر ، وَيُفْكِرُ فِيهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ ، وَيَطْلَبُهُمْ كُلَّمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ دَخَلَ ، وَيُوصِى بِهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ ، وَيَطْلَبُهُمْ كُلَّمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ دَخَلَ ، وَيُوصِى بِهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ ، وَيَطْلَبُهُمْ كُلَّمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ وَخَلَ ، وَيُوصِى بِهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ ، وَيَطْلَبُهُمْ كُلَّمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ



ٱلشَّايِي أَوِ ٱلْعَشَاءِ. فَغَارَتْ عَمَّتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ مَحَبَّةِ أَخِيهَا لِأَوْلَادِهِ ، وَصَمَّمَتْ فِيمًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَفْسِهَا أَنْ تَعْمَلَ سِرًّا كُلَّ وَسِيلَةٍ مُمْكِنَةٍ لِإِبْعَادِهِمْ عَنْ

أَبِيهِمْ وَٱلتَّخَلُّصِ مِنْهُمْ .

وَفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ كَانَ ٱلْأَمِيرَانِ يَلْعَبَانِ مِّعَ أَخْتِهِمَا ٱلْأَمِيرَةِ فِي حَدَائِقِ ٱلْقَصْرِ بَعْدَ خُرُوجِ ٱللَّكِ ، فَشَوَّقَتْهُمْ عَمَّهُمْ وَحَبَّبَتْ إِلَيْهِمْ ٱلذَّهَابَ مَعَهَا إِلَى ٱلْغَابَةِ لِلَّعِبِ فِيهَا ، وَوَعَدَيْهُمْ أَنْ تُرِيَّهُمْ أَشْيَاءَ جَمِيلَةً ، وَأَلْعَابًا لَذِيذَةً سَارَّةً تَحْتَ ٱلْأَشْجَارِ هُنَاك.

فَصَدَّقَ ٱلْأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ مَا قَالَتْهُ عَمَّتُهُم ، وَلَمْ يَعْرِفُوا



مَا تُخْفِيهِ عَنْهُمْ مِنَ ٱلشَّرِّ، وَذَهَبُوا مَعَهَا لِلَّعِبِ وَٱلرِّيَاضَةِ فِي ٱلْغَابَةِ، وَمُشَاهَدَةِ ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْجُمِيلَةِ فِيهَا ، وَرُؤْيَةِ ٱلْأَلْعَابِ ٱلْغَرِيبَةِ تَحْتَ وَقَدْ شَعَرَ ٱلْأَطْفَالُ بِسُرُورِ كَثِيرٍ عِنْدَ مَا خَرَجُوا مَعَ عَمَّتِهِمْ لِهَذِهِ ٱلرِّحْلَةِ. وَأَخَذُوا يَمْشُونَ مَعَهَا فِي ٱلْغَابَةِ حَتَى وَصَلُوا إِلَى وَسَطِهَا ، فَأْحَسُّوا بِالتَّعَبِ ٱلشَّدِيدِ ، وَظَهَرَتْ عَلاَمَاتُهُ فِي مِشْيَتهِمْ ، وَعَلَى وُجُوهِهِمْ بَعْدَ هَذِهِ ٱلرِّحْلَةِ ٱلطُّويلَةِ ٱلْمُتُّعِبَةِ ٱلنَّبِي لَمْ يُجُرِّبُوهَا مِنْ قَبْلُ. وَلَمَّا شَعَرَتِ ٱلْعَمَّةُ بِشِدَّةِ تَعَبِهِمْ ، قَالَتْ لَهُمْ : نَامُوا هُنَا تَحْتَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ حَتَى تَحْضُرَ ٱلْحُورِيَّاتُ لِتَلْعَبَ أَمَامَكُمْ أَلْعَابًا لَمْ تَرَوْهَا، وَسَتَجِدُونَ فِي مُشَاهَدَتِهَا كُلَّ لَذَّةٍ وَسُرُورٍ. فَصَدَّقَ ٱلْأَطْفَالُ مَا قَالَتُهُ عَمَّيُّهُمْ ، وَأَطَاعُوا أَمْرَهَا ، وَٱسْتَمَعُوا إِلَى كَلَامِهَا ، وَنَامُوا جَمِيعًا تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فِي ٱلْغَابَةِ ، لِشِدَّةِ تَعَبِهِمْ مِنْ طُولِ ٱلرِّحْلَةِ وَكَثْرَةِ ٱلنَّشِي . وَظَنَّوُا أَنَّ عَمَّتَهُمْ سَتَجْلِسُ



بِجَانِبِهِمْ لِتَحْرُسَهُمْ وَهُمْ نَائِمُونَ . وَبَعْدَ أَنْ نَامَ ٱلْأَطْفَالُ، وَتَأَكَّدَتِ ٱلْعَمَّةُ مِنْ نَوْمِهِمْ ، تَرَكَتْهُمْ

وَحْدَهُمْ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ نَائِمِينَ، حَتَّى تَأْتِيَ ٱلْخِيَوَانَاتُ ٱلْفُنْرِسَةُ بِالْغَابَةِ

لِتَقْتُلُهُمْ ، لِأَنهَمْ صِغَارٌ لا يَسْتَطِيعُونَ ٱلدِّفَاعَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَيْسَ

معهم من يحرسهم.

وَرَجَعَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلشِّرِّيرَةُ وَحْدَهَا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَهِيَ مَسْرُورَةً ،



وَلَمْ يَشْعُرُ بِهَا أَحَدُ عِنْدَ رُجُوعِهَا ، وَلَمْ يَرَهَا أَحَدُ حِينَمَا أَخَذَتِ اللَّهُ عَلَمْ يَرَهَا أَحَدُ حِينَمَا أَخَذَتِ اللَّهُ الْغَابَةِ. الْأَطْفَالَ ٱلْمُسَاكِينَ وَخَرَجَتْ بِهِمْ إِلَى ٱلْغَابَةِ.

قَلَمّا أَتَى مَوْعِدُ ٱلْغَدَاءِ، حَضَرَ ٱللّكُ، وَلَمْ يَحْضُرِ ٱلْأَطْفَالُ مِنَ الْخُدِيقَةِ لِتَنَاوُلِ ٱلطَّعَامِ مَعَ أَبِيهِمْ كَٱلْعَادَةِ، فَأَخَذَ ٱلْخُدَمُ يَبْحَثُونَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَجِدُوهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِٱلْقَصْرِ أَوِ ٱلْحَدِيقَةِ. وَٱنْتُشَرَ ٱلْحُرَسُ لِلْبَحْثِ عَنْهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِٱلْقَصْرِ أَوِ ٱلْحَدِيقَةِ. وَٱنْتُشَرَ ٱلْحُرَسُ لِلْبَحْثِ عَنْهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِٱلْقَصْرِ أَوِ ٱلْحَدِيقَةِ. وَٱنْتُشَرَ ٱلْحُرَسُ لِلْبَحْثِ عَنْهُمْ فِي ٱللَّذِينَةِ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا مِنْهُمْ .

وَخَرَجَ ٱلْلَكِ وَوُزَرَاؤُهُ وَمُسْتَشَارُوهُ ، وَجُنُودُهُ وَمُجُبُّوهُ لِلْبَحْثِ

عَنِ ٱلْأَمِيرَ يْنِ وَٱلْأَمِيرَةِ، فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنَ ٱلْبِلَادِ ٱلْقُرِيبَةِ وَٱلْبَعِيدَةِ، وَرَجَعُوا جَمِيعًا بِغَيْرِ فَائِدَةٍ.

وَلَمْ يَعْرِفْ أَحَدُ لَهُمْ مَكَانًا . وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ ٱلْجِهَةَ ٱلَّتِي قَصَدُوهَا ،

وَٱخْتَفَوْا بِهَا ، إِلاَّ ٱلْعَمَّةُ الشِّرِّيرَةُ ٱلَّتِي كَتَمَتْ جَرِيمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرُ

شَيْئًا مِمَّا فَعَلَتْ.

حَرِنَ ٱللّٰكِ حُرْنًا شَدِيدًا لِغِيَابِ أَوْلاَدِهِ ٱلثَّلاَثَةِ، أَوْلاَدِهِ ٱلْأَعِزَّاءِ،

وَاخْتِفَائِهِمْ ، وَعَدَم مَعْرِفَةِ

وَاخْتِفَائِهِمْ ، وَزَادَ عَلَيْهِ ٱلْحُرُنُ،

مَكَانِهِمْ . وَزَادَ عَلَيْهِ ٱلْحُرُنُ،

وَأَخَذَ أَصْدِقَاؤُهُ مِنَ ٱلنَّبُلاءِ

وَأَخَذَ أَصْدِقَاؤُهُ مِنَ ٱلنّبُلاءِ

وَٱلْوُزَرَاءِ يُسَلّونَهُ ، وَيَرْجُونَ

وَٱلْوُزَرَاءِ يُسَلّونَهُ ، وَيَرْجُونَ

مِنْهُ ٱلصَّىرَ .

وَلَكِنْ كَيْفَ يَصْبِرُ ، وَقَدِ

ٱلْسَاكِنُ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ، وَتَرَكَتْهُمْ عَمَّتُهُمُ ٱلْقَاسِيَةُ ٱلْقَلْبِ، لَمْ يَنْسَهُمُ ٱللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثًا مِنَ ٱلْحُورِ يَّاتِ لِلْرَاسَتِهِمْ ، وَٱلْعِنَايَةِ بِأُمُورِهِمْ، فَدُرْنَ حَوْلَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي نَامَ ٱلْأُمِيرَانِ وَٱلْأُمِيرَةُ تَحْتَهَا ، ثُمَّ قَالَتِ ٱلحُورِيَّةُ ٱلْأُولَى : مَا أَجْمَلَ هَوُلاءِ ٱلْأَطْفَالَ : إِنَّ عِنْدَ كُلِّ مِنْهُمْ نَجْمَةً بَيْنَ حَاجِبَيْهِ ، وَهذِهِ عَلاَمَةٌ عَلَى أَبُّهُمْ أُمَرَاءُوَأَبْنَاءُ مُلُوكٍ . هَيَّا بِنَا كَيْ نُحْضِرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ هَدِيَّةً يَفْرَحُ بِهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنَ ٱلنَّوْمِ. وَقَالَتِ ٱلثَّانِيَةُ: إِنَّهُمْ ثَلَاثَةُ أَطْفَالٍ ، وَهَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَكْفِيهِمْ . وَمِنَ ٱلْوَاجِبِ أَنْ نُحْضِرَ لَهُمْ ثَلَاثَ هَدَايَا ، لِيَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمْ هَدِيَّةٌ. وَقَالَتِ ٱلثَّالِيَهُ : إِنَّهُمْ أَطْفَالُ صِغَارٌ ، وَلاَ يَصِحُ أَنْ يُتْرَكُوا وَحْدَهُمْ فِي ٱلْغَابَةِ ؛ فَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَى مَنْ يَحْرُسُهُمْ . فَقَالَتِ ٱلْحُورِيَّةُ ٱلْأُولَى: سَأَهُدِي إِلَيْهِمْ غَزَالَةً تَحْرُسُهُمْ وَهُمْ نِيَامُ لَيْلاً ، وَتَخْدُمُهُمْ نَهَارًا ، وَتَهْتَمُ بِأُمُورِهِمْ .



وَقَالَتِ ٱلثَّانِيَةُ : سَأُهْدِى إِلَيْهِمْ كِيسًا ثَمِينًا مِنَ ٱلنَّقُودِ ، يُمْكِنَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا مِنْهُ طُولَ ٱلْيَاةِ أَيَّ أَنْ يُنْفِقُوا مِنْهُ طُولَ ٱلْيَاةِ أَيَّ مِنْهُ مِقْدَارٍ يُرِيدُونَ ، وَلاَ تَفْرَغُ مِنْهُ ٱلنَّقُودُ .

وَقَالَتِ ٱلثَّالِثَةُ : سَأُهُ دِى إِلَى ٱلْفَتَاةِ ٱلصَّغِيرَةِ خَاتَمًا ثَمِينًا يَخْفَظُهَا وَيَخْفَظُ أَخَوَيْهَا مِنَ ٱلْخَطَرِ . وَلَنْ يَمَسَّهُمْ سُوءٌ مَا دَامَ هَذَا ٱلْخَاتَمُ وَإِصْبَعِهَا .

وَبَعْدَ هَذِهِ ٱلْشُاوَرَةِ وَٱلْمُحَادَثَةِ ذَهَبَتِ
ٱلْحُورِيَّاتُ ٱلثَّلَاثُ إِلَى بَيْتِهِنَّ ؛ لِتُحْضِرَ
كُلُّ مِنْهُنَّ هَدِيَّتَهَا . وَحِينَمَا ٱسْتَيْقَظَ
الْأَطْفَالُ مِنْ نَوْمِهِمْ وَجَدُوا بِجَانِبِهِمْ
قَزَالَةً هَادِئَةً وَدِيعَةً ، جَمِيلَةَ ٱلصُّورَةِ ،





فحكت لهم الغزالة ما حدث

عَجَمِدُوا ٱللّهَ . وَاسْتَمَرَتِ
الْغَزَالَةُ تَخْدُمُهُمْ أَهَارًا ،
الْغَزَالَةُ تَخْدُمُهُمْ أَهَارًا ،
وَتَحْرُسُهُمْ لَيْلاً حَتَى لاَ يَقَرُبَ
مِنْهُمْ عَدُو ، وَلاَ يَمَسَّهُمْ

أَحَدُ بِسُوءٍ . وَقَدْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ٱلْحُورِيَّةُ ٱلثَّانِيَةُ كِيسًا ثَمِينًا لَا يَفْرَغُ مِنَ ٱلنَّقُودِ . وَأَرْسَلَتِ ٱلثَّالِثَةُ خَاتَمًا غَالِيًا لِلْفَتَاةِ ٱلصَّغِيرَةِ . لَا يَفْرَغُ مِنَ ٱلنَّقُودِ . وَأَرْسَلَتِ ٱلثَّالِثَةُ خَاتَمًا غَالِيًا لِلْفَتَاةِ ٱلصَّغِيرَةِ . عَاشَ ٱلْأُمَرَاءُ ٱلثَّلَاثَةُ بَيْنَ أَحْضَانِ ٱلطَّبِيعَةِ ، مَعِيشَةً حُرَّةً فِي

ٱلْهَوَاءِ ٱلطَّلْقِ، تَعْتَ ٱلشَّجَرِ فِي ٱلْغَابَةِ. وَقَدْ بَنَوْا لَهُمْ مِظَّلَّةً تَحْفَظُهُمْ

مِنَ ٱلْطَرِ، وَتَحْفَظُهُمْ مِنَ ٱلْعَاصِفَةِ، وَتَحْفَظُهُمْ مِنْ حَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ. فَكَبِرَتْ أَجْسَامُهُمْ، وَكَبِرُوا بَعْدَ أَنْ كَانُوا صِغَارًا.

وَمَكَثُوا أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ فِي ٱلْغَابَةِ حَتَّى أَصْبَحَتْ سِنَّ ٱلْأَمِيرِ ٱلْكَبِيرِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَسِنُّ ٱلصَّغِيرِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَسِنُّ ٱلْأَمِيرَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً .

وَحِينَمَا كَبِرُوا قَالَتْ لَهُمُ ٱلْغَزَالَةُ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ: لَقَدْ كَبِرْتُمُ ٱلْآنَ، وَلاَ يُمْكِنَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا هُنَا أَكْثَرَ مِمّا عِشْتُمْ. وَإِنِيِّ كَبِرْتُمُ ٱلْآنَ، وَلاَ يُمْكِنَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا هُنَا أَكْثَرَ مِمّا عِشْتُمْ. وَإِنِيِّ أَنْ تَخْتَمُوا وَتَبْحَثُوا عَنْ مَنْزِلٍ صِحِّيٍّ تَعِيشُونَ فِيهِ، أَنْ تَذْهَبُوا وَتَبْحَثُوا عَنْ مَنْزِلٍ صِحِّيٍّ تَعِيشُونَ فِيهِ، وَتُعْمَونَ بِهِ كُمَا يَعِيشُ ٱلنَّاسُ فِي ٱلمُدُنِ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا وَتُبْعَثُولًا عَنْ مَنْزِلٍ صَحِيً أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا اللّهُ لَهُ أَنْ مَنْ قَصْرِ ٱللّهِ فِي ٱلمُدُنِ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فِي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي اللللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَيْ الللّهُ فَيْ اللّهُ فَي

مَسْرِعَ آلْأُمْرَاءُ ٱلثَّلَاثَةُ نَصِيحَةَ ٱلغُزَالَةِ ، وَتَأَلَّوُا كُلَّ ٱلْأَلْمِ لِفَسَمِعَ ٱلْغُزَالَةِ ، وَتَأَلَّوُا كُلَّ ٱلْأَلْمِ لِفَارَقَتِهَا ، وَشَكَرُوا لَهَا كَثِيرًا مَا قَامَتْ بِهِ نَحْوَهُمْ مِنَ ٱلْخِدْمَةِ لِفُارَقَتِهَا ، وَشَكَرُوا لَهَا كَثِيرًا مَا قَامَتْ بِهِ نَحْوَهُمْ مِنَ ٱلْخِدْمَةِ لِفُارَقَتِهَا ، وَالْغُنايَةِ وَٱلْحِرَاسَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا ، وَتَأَلَّوُا لِانْتِهَاءِ حَيَاتِهِمِ وَٱلْغَطْفِ ، وَٱلْغِنَايَةِ وَٱلْحِرَاسَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا ، وَتَأَلَّوُا لِانْتِهَاءِ حَيَاتِهِمِ



ٱلْحُرُّةِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ فِي ٱلْغَابَةِ، وَقَدْ تَعَوَّدُوا حُبَّ ٱلطَّبِيعَةِ وَجَمَالَهَا، وَهَوَاءَهَا ٱلْخُورَةِ ٱلطَّبِيعَةِ وَجَمَالَهَا، وَهَوَاءَهَا ٱلْخُرِّةِ ٱلطَّبِيعَةِ وَجَمَالَهَا، وَهُواءَهَا ٱلْجُمِيلَ وَسَمَاءَهَا الصَّافِيَةَ، وَبُعْدَهَا عَنِ ٱلضَّوضَاءِ .

وَقَدْ وَدَّعَتْهُمُ ٱلْغَزَ اللَّهُ وَوَدَّعُوهَا وَٱلدُّمُوعُ فِي أَعْينُهِمْ، وَسَارَتْ مَعَهُمْ حَتَى خَرَجُوا مِنَ ٱلْغَابَةِ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱلْدِينَةِ، مَدِينَةِ أَبِيهِمْ، وَهِى حَتَى خَرَجُوا مِنَ ٱلْغَابَةِ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱلْدِينَةِ، مَدِينَةِ أَبِيهِمْ، وَهِى عَاصِمَةُ مُلْكِهِ، وَقَدِ ٱسْتَطَاعُوا أَنْ يُنَفِّدُوا ٱلنَّصِيحَة، فَاشْتَرَوْا عَاصِمَةُ مُلْكِهِ، وَقَدِ ٱسْتَطَاعُوا أَنْ يُنَفِّدُوا ٱلنَّصِيحَة، فَاشْتَرَوْا مَنْزِلاً جَمِيلاً، لَهُ حَدِيقَة جَمِيلَة ، تَقَعُ نَوَافِذُهُ أَمَامَ ٱلْقَصْرِ.



وَالشَّرَوْا لَهُ أَحْسَنَ ٱلْأَثَاثِ ، وَلاَ عَجَبَ ، فَعِنْدَهُمْ كِيسُ وَلاَ عَجَبَ ، فَعِنْدَهُمْ كِيسُ لاَ تَنْتَهِى مِنْهُ ٱلنَّقُودُ ، مَهْمَا يُنْفِقُوا ، وَمَهْمَا يَشْتَرُوا ، وَمِهْمَا يَشْتَرُوا ، وَمَهْمَا يَشْتَرُوا أَيِّ مِقْدَارٍ مِنْ الْمُعْرِيلِ وَجَدُوهُ فِي هَاذَا وَإِذَا أَرَادُوا أَي مِقْدَارٍ مِنَ ٱلْمُعْرِيلِ وَجَدُوهُ فِي هَاذَا اللّهُ وَجَدُوهُ فِي هَاذَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ لَا اللّهُ وَلَا أَلْمُ لَا اللّهُ وَلَا أَلْكُولُوا أَلَالْكُولُوا أَلْكُولُوا أَلَالْكُولُولُوا أَلْكُولُوا



وَفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ كَانَتْ عَمَّتُهُمْ الشِّرِيرَةُ - ٱلَّتِي أَخَذَيْهُمْ وَتَرَكَتْهُمْ الشِّرِيرَةُ - ٱلَّتِي أَخَذَيْهُمْ وَتَرَكَتْهُمْ فِي الْفُصْرِ فِي ٱلْفُصْرِ فَي الْفُرِيقَةِ الْلنَوْلِ الْفُكْرِينَةِ الْمُنْزُلِ الْفُكْرِ شَابَيْنِ جَمِيلِي ٱلصُّورَةِ، الْفُكْرِ شَابَيْنِ جَمِيلِي ٱلصُّورَةِ، وَمَعَهُمَا فَتَاةً أَصْغَرُ مِنْهُمَا.

فَنَظَرَتِ ٱلْعَمَّةُ نَظْرَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ أَعَادَتِ ٱلنَّظَرَ مِرَارًا حَتَّى تَحَقَّقَتْ

مِنْ شَخْصِيَّتِهِمْ ، وَعَرَفَتْهُمْ مَعْرِفَةً تَامَّةً ، فَمَا زَالَ عِنْدَ كُلِّ مِنْهُمْ نَجْمَةً بَيْنَ حَاجِبَيْهِ، وَهِيَ عَلَامَةُ تَدُلُّ عَلَى أَبَهُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَةِ ٱلْمَالِكَةِ. ثُمَّ قَالَتْ لِنَفْسِهَا: لَا شَكَّ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ هُمْ أَوْلَادُ

أَخِي ، وَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ ٱلْحَيْوَانَاتِ ٱلْمُفْتَرِسَةَ فِي ٱلْغَابَةِ قَدْ أَكَلَتْهُمْ، وَانْتُهَتْ مِنْهُمْ مُنْـذُرُ سَنَوَاتٍ مَضَتْ . هٰذَانِ هُمَا ٱلْأَمِيرَانِ ، وَهٰذِهِ أُخْتُهُمَا ٱلْأُمِيرَةُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ .

وَصَمَّمَتْ فِي نَفْسِهَا عَلَى أَنْ تَبْحَثَ عَنْ حِيلَةٍ لِتَتَخَلَّصَ بِهَا مِنْهُمْ ، وَتُحَاوِلَ هَاذِهِ ٱلْحِيلَةَ مَرَّةً أُخْرَى . وَأَخَادَتْ تَرْقُبُ هَذَا ٱلْمَنْوْلَ حَتَّى خَرَجَ ٱلْأُمِيرَانِ مِنْهُ ، وَتَرَكَا ٱلْأَمِيرَةَ

فَانْتُهَزَّتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلْفُرْصَةَ، لِتَزُورَ ٱلْأَمِيرَةَ وَهِيَ وَخْدَهَا، وَتَعْمَلَ

حِيلَةً أُخْرَى كَيْ تَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ جَمِيعًا.

فَذَهَبَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلشِّرِّيرَةُ لِتَزُورَ ٱلْأَمِيرَةَ، وَتَحَدَّثَتْ مَعَهَا، وَرَحَّبَتْ بِهَا، وَهَنَّأَتُهَا بِٱلْنَزْلِ ٱلْجَدِيدِ ، وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتَهَا ٱلشَّدِيدَةَ فِي صَدَاقَتِهَا . وَأَخَذَتِ ٱلْعَمَّةُ تَتَحَدَّثُ مَعَ ٱبْنَةِ أَخِيهَا مُدَّةً قَصِيرَةً ، وَلَمْ تَعْرِفْ ٱلْأَمِيرَةُ أَنَّ هَٰذِهِ عَمَّتُهَا ٱلشِّرِّيرَةُ، ثُمَّ قَالَتْ لَهَا ٱلْعَمَّةُ؛ إِنَّ فِي ٱلْقَصْرِ ٱلْقُرِيبِ مِنْكُمْ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُفَلَاتِ، وَسَأَدْعُوكِ أَنْتِ وَأَخَوَيْكِ إِلَى هٰذِهِ ٱلْحُفَلَاتِ. وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَكُونِي أَجْمَلَ فَتَاةٍ فِي ٱلْحُفَلِ فَاشْرَبِي قَلِيلًا مِنْ مَاءِ ٱلْحَيَّاةِ ؛ حَتَى يُعْجَبَ بِكِ كُلُّ مَنْ رَآكِ . هَلْ تُحِبِّينَ أَنْ تَكُونِي أَجْمَلَ فَتَأَةٍ ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلصَّغِيرَةُ: نَعَمْ، أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَجْمَلَ فَتَاةٍ. وَلِكِنْ أَيْنَ أَجِدُ مَاءَ ٱلْحُيَّاةِ ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلشِّرِّيرَةُ : إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَيْنَ مَاءُ ٱلْحَيَاةِ ، وَلَكِنْ حِينَمَا يَرْجِعُ أَخَوَاكِ مِنَ ٱلْخَارِجِ ٱطْلَبِي مِنْهُمَا أَنْ يَذَهَبَا وَيَبْحَثَا عَنْهُ حَتَّى يَجِدَاهُ.

ثُمَّ رَجَعَتِ ٱلْعَمَّةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَهِيَ مَسْرُورَةٌ ؛ لِأَنَّ نَفْسَهَا ٱلشِّرِّيرَةَ قَدْ دَبَّرَتْ حِيلَةً أُخْرَى لِلتَّخَلُّصِ مِنْ أَوْلَادٍ أَخِيهَا ، مِنْ غَيْرِ ذَنْبِ فَعَلُوهُ ، أَوْ خَطَإٍ ٱرْتَكَبُوهُ . وَحِينَمَا رَجَعَ ٱلْأَمِيرَانِ إِلَى ٱلْبَيْتِ قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ أَخْبَرَتُهُمَا

أُخْتُهُمَا بِأَنَّ ٱلْأَمِيرَةَ زَارَتُهَا ، وَنَصَحَتْ لَهَا بِأَنْ تَشْرَبَ مَاءَ ٱلْحَيَّاةِ ؛

حَتَّى تَكُونَ أَجْمَلَ فَتَاةٍ ، فِي حَفْلِ سَتُدْعَى إِلَيْهِ بِٱلْقَصْرِ . وَأَظْهَرَتْ

لَهُمَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تَجِدَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ٱلْمَاءِ لِتَشْرَبَهُ. كَانَ ٱلْأَخُ ٱلْأَكْبُرُ مُحِبًّا لِأُخْتِهِ ٱلصَّغِيرَةِ ، فَقَالَ لَهَا : سَأَبْحَثُ لَكِ عَنْ هَٰذَا ٱلْمَاءِ حَتَّى أَجِـدَهُ وَأُحْضِرَهُ لَكِ . فَلَا تُفكِّرِي فِي

وَفِي صَبَاحِ ٱلْيُومِ ٱلتَّالِي خَرَجَ ٱلْأَمِيرُ ٱلْكَبِيرُ ؛ لِيَبْحَثَ لِأُخْتِهِ

عَنْ مَاءِ ٱلْحَيَاةِ . وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ هَذَا ٱلْمَاءُ ، وَلَمْ يَعْرِفِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي يَتَّجِهُ إِلَيْهِ أَوْ يَسِيرُ فِيهِ ، وَلِذَلِكَ سَارَ فِي طَرِيقِهِ حَائِرًا ؛ لَا يَقْصِدُ



جِهَةً مُعَيَّنَةً . وَٱسْتَمَرَّ سَائِرًا حَتَّى قَابَلَ شَيْخًا صَالِحًا مِنْ رِجَالِ اللَّهِينِ ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا ٱلْأَبُ ٱلْكَرِيمُ ، أَرْجُو أَنْ تَدُلِّنَى عَلَى ٱلطَّرِيقِ اللَّينِ ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا ٱلْأَبُ ٱلْكَرِيمُ ، أَرْجُو أَنْ تَدُلِّنَى عَلَى ٱلطَّرِيقِ اللَّذِي بِهِ أَسْتَطِيعُ ٱلخُصُولَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ مَاءِ ٱلخَيَّاةِ . النَّذِي بِهِ أَسْتَطِيعُ ٱلخُصُولَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ مَاءِ ٱلخَيَّاةِ .

فَأَجَابَهُ ٱلشَّيْخُ ٱلصَّالِحُ: يَا بُنِيَ هَذَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ ٱلْوُصِّلُ؛ وَلَكِنِي فَا الطَّرِيقِ، أَخَافُ عَلَيْكَ ٱلْوَنَ إِذَا سِرْتَ فِيهِ. وَأَنْصَحُ لَكَ أَلَا تَسِيرَ فِي هَذَا ٱلطَّرِيقِ، وَأَنْ تَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتَ؛ حَتَى لاَ يُصِيبَكَ ضَرَرُ أَوْ أَذَى . فَشَكَرَ لَهُ نَصِيحَتَهُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَمِعْ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يَعْمَلْ بَهَا ، لِأَنَّهُ يَكُرَهُ لَهُ نَصِيحَتَهُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَمِعْ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يَعْمَلْ بَهَا ، لِأَنَّهُ يَكُرَهُ لَهُ نَصِيحَتَهُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَمِعْ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يَعْمَلْ بَهَا ، لِأَنَّهُ يَكُرَهُ لَهُ فَصِيحَتَهُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَمِعْ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يَعْمَلْ بَهَا ، لِأَنَّهُ يَكُرَهُ أَلَهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللل

ٱلتَّرَدَّدُ ، وَيُحِبُّ الشَّجَاعَةَ ، حَتَى يُحَقِّقَ طَلَبَ أُخْتِهِ الْعَزِيزَةِ عَلَيْهِ . يُحَقِّقَ طَلَبَ أُخْتِهِ الْعَزِيزَةِ عَلَيْهِ . وَالْمَ يَرْجِعْ ، وَاللَّمْ يَرْجِعْ ، وَاللَّمْ يَلْ وَصَلَ إِلَى كُوخٍ لِرَجُلٍ مَتَّى وَصَلَ إِلَى كُوخٍ لِرَجُلٍ مُتَعَبِّدٍ آخَرَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَسَأَلَهُ مُتَعَبِّدٍ آخَرَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَسَأَلَهُ وَهُو مَارِّ : هَلْ أَنَا سَائِرُ يَا سَيِّدِى وَهُو مَارِّ : هَلْ أَنَا سَائِرُ يَا سَيِّدِى

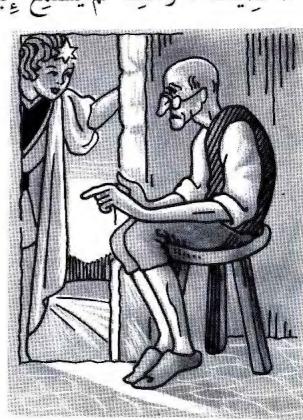

فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلصَّحِيحِ إِلَى مَاءِ ٱلْحَيَاةِ ؟ وَى ٱلطَّرِيقِ ٱلصَّحِيحِ إِلَى مَاءِ ٱلْحُيَّاةِ ؟ وَالطَّرِيقِ ٱلطَّرِيقُ ٱللَّوصِّلُ . وَالْحَابِ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ : نَعَمْ ، هَذَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ ٱلمُوصِّلُ . مِسْ فِيهِ إِلَى نِهَايَتِهِ ، ثُمَّ ٱصْعَدْ فِي ذَلِكَ ٱلْجُبَلِ ٱلَّذِي تَرَاهُ عَلَى بُعْدٍ .

سَرْ فِيهِ إِلَى نِهَايَتِهِ ؛ تَمَّ اصْعَدْ فِي ذَلِكَ الْجَبَلِ الذِي تَرَاهُ عَلَى بَعَدٍ . وَحِينَمَا تَصِلُ إِلَى قِمَّةِ ٱلْجُبَلِ سَتَجِدُ بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْ بَعَهُ مُ

وَحِينُمَا تَصِلُ إِلَى قِمَهِ الجَبَلِستَجِدَ بَابًا لِبِيرًا يَحْرُسُهُ ارْبَعَهُ وَحِينُمَا تَصِلُ إِلَى قِمَهِ الجَبَلِستَجِدَ بَابًا لِبِيرًا يَحْرُسُهُ ارْبَعَهُ وَجَالٍ كِبَارِ ٱلْأَجْسَامِ ، وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، وَلَكِنُ لَا تَخَفْ ، وَلَكِنُ لَا تَخَفْ ،

فَإِلَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرَوْكَ لِأَنْهُمْ مِنَ ٱلْعُمْيَانِ . وَلَكِنْ يَجِبُ فَإِلَى لَا يَسْمَعَكَ أَحَدُ أَنْ تَسِيرَ بِهُدُوءٍ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِكَ ، حَتَى لَا يَسْمَعَكَ أَحَدُ مَنْهُمْ . وَبَعْدَ أَنْ تَدْخُلَ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْكَبِيرِ ، وَتَثْرُكَ ٱلْحُرَاسَ ، مَنْهُمْ . وَبَعْدَ أَنْ تَدْخُلَ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْكَبِيرِ ، وَتَثْرُكَ ٱلْحُرَاسَ ، مَسْجَدُ عَيْنًا مِنَ ٱللَّهِ يَخْرُجُ مِنْهَا مَاءُ ٱلْخُيَّاةِ . فَخُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ .

سَتَجِدُ عَيْنًا مِنَ ٱللَّهِ يَخْرُجُ مِنْهَا مَاءُ ٱلْخُيَّاةِ. فَخُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. اِسْتَمَرَّ ٱلْأَمِيرُ ٱلْكَبِيرُ فِي سَيْرِهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى قِمَّةِ ٱلجُبَلِ؛

اِستمرُ الامِيرِ الكبيرِ في سيرِهِ حتى وصل إلى قِمهِ الجبلِ؛ 
ثُمَّ نَظَرَ فَوَجَدَ بِٱلْقُرْبِ مِنْهُ بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْبَعَةً مِنْ رِجَالٍ 
كَبَارِ ٱلْأَجْسَامِ ؛ وَسُيُوفُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ؛ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُرَ بَيْنَهَمْ 
إِلاَ كُلُّ شُجَاعٍ قَوِى الْقُلْدِ . فَلَمْ يَحَفْ ، وَسَارَ بِشَجَاعَةٍ وَهُدُوءٍ 
إِلاَ كُلُّ شُجَاعٍ قَوِى الْقُلْدِ . فَلَمْ يَحَفْ ، وَسَارَ بِشَجَاعَةٍ وَهُدُوءٍ

عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَرَوْهُ ، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ ، وَوَصَلَ بِأَمَانٍ . وَسَارَ وَهُوَ مَسْرُورٌ بِهَـٰذَا ٱلِانْتِصَارِ ، حَتَى وَجَدَ نَفْسَهُ فِي حَدِيقَةٍ جَمَيلَةٍ ، وَفِي وَسَطِهَا عَيْنُ مِنَ ٱلْنَاءِ ، بِهَا فَوَّارَةُ يَخْرُجُ

نْهَا ٱلْمَاءُ . فَقَالَ لِنَفْسِهِ : هٰذَا هُوَ مَاءُ ٱلْحُيَّاةِ بِلاَ شَكَّ وَمَلاَ مِنْهُ زُجَاجَتَيْنِ مَاءُ الْحُيَّاةِ بِلاَ شَكَّ وَمَلاَ مِنْهُ زُجَاجَتَيْنِ

قَفَالَ لِنَفْسِهِ ؛ هذا هو ماء الحياهِ بِالرَّسَانُ وَمَالَ مِنْهُ رَجَاجِينِ كَبِيرَتَيْنِ ؛ ثُمُّ رَجَعَ وَمَرَّ بُهُدُوءٍ بَيْنَ ٱلرِّجَالِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْكِبَارِ ٱلْأَجْسَامِ، فَلَمْ يُحِسُّوا بِهِ ، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ ، وَأَخَذَ يَجْرِى وَهُوَ يَبْرُكُ ٱلْجَبَلَ لِيَذْهَبَ

إِلَى أُخْتِهِ ، وَيُقَدِّمَ إِلَيْهَا مَا طَلَبَتْهُ مِنْ مَاءِ ٱلْحَيَّاةِ . فَفَرِحَتْ أُخْتُهُ كَثِيرًا حِينَمَا رَأَتْ أَخَاهَا ، وَهَنَّأَتُهُ تَهْنِئَةً صَادِقَةً

وَ وَ اللَّهِ مَعَهُ مِنْ هَذَا ٱلْمَاءِ الذي وَصَفَتْهُ لَهَا عَمَّتُهُا وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاءُ اللَّهُ اللّّلْمُ اللَّهُ اللّّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّّلْمُ اللَّهُ اللّّلْمُلِّمُ اللّّلْمُ اللّّلْمُلِّمُ اللّّلْم

مُّرِّ يَرَةُ . وَقَدْ دُعِيَ ٱلْأَخَوَانِ وَأُخْتَهُمَا إِلَى حَفْلٍ بِٱلْقَصْرِ ، فَأَجَابُوا ٱلدَّعْوَةَ ،



وَحَضَرُوا جَمِيعًا ٱلْخُفُلَ، وَأُعْجِبَ ٱلْحَاضِرُونَ كُلُّهُمْ بِٱلْأَمِيرَةِ وَجَمَالِهَا ، وَٱلْأَمِيرَيْن غَضِبَتِ ٱلْعُمَّةُ غَضَبًا

وَكُمَالِهِمَا . وَفِي ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِي أُعْجِبَ فِيهِ ٱلْجَمِيعُ بَهَوُلاءِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلثَّلَاثَةِ

شَدِيدًا حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأَمِيرَينِ لَا يَزَالَانِ عَلَى قَيْدِ ٱلْحَيَّاةِ.

فَقَدْ دُبِّرَتْ لَهُمَا ٱلِخِيلَةَ ٱلثَّانِيَةَ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا ، وَلَكِنَّ ٱللَّهَ جَلَّ شَأْنُهُ قَدْ حَرَسَهُمَا وَحَفِظَهُمَا مِنْ شَرِّهَا وَحِيلِهَا.

وَقَالَتُ فِي نَفْسِهَا : لَا بُدَّ أَنْ أُحَاوِلَ حِيلَةً جَدِيدَةً ؛ لِلتَّخَلُّص

مِنْهُمْ جَمِيعًا حَتَّى لَا يُشَارِكَنِي أَحَدُّ فِي مَحَبَّةِ أَخِي.

وَلِهَذَا ذَهَبَتِ ٱلْعَمَّةُ مَرَّةً أُخْرَى لِتَزُورَ ٱلأَمِيرَةَ ، وَقَالَتْ لَهَا ، لَقَدْ سُرِرْتُ كَثِيرًا لِأَنَّكِ ٱسْتَطَعْتِ ٱلْحُصُولَ عَلَى مَاءِ ٱلْحُيَّاةِ . وَقَدْ كُنْتِ سُرِرْتُ كَثِيرًا لِأَنَّكِ ٱسْتَطَعْتِ ٱلْحُصُولَ عَلَى مَاءِ ٱلْيُنَاةِ . وَقَدْ كُنْتِ لَكُ أَنْصَحُ لَكَ مَاءَ الْخَيَّاةِ . وَقَدْ كُنْتِ لَلْاً مُس فِي ٱلْخُفَلُ أَخْمَلَ فَتَاة . وَلَحُيِّ لَكِ أَنْصَحُ لَكِ مَانَ تَأْكُل

بِٱلْأَمْسِ فِي ٱلْخَفَلِ أَجْمَلَ فَتَاةٍ . وَلِحُبِّ لَكِ أَنْصَحُ لَكِ بِأَنْ تَأْكُلِى الْأَمْسِ فِي ٱلْخَفَلِ أَخْمَلُ ؛ تَحَى يَكُونَ تُفَاحَةً مِنْ تُفَاحٍ أَخْمَرُ ؛ حَتَى يَكُونَ صَوْتِ إِذَا غَنَيْتِ فِي حَفْلِ مِنَ ٱلْخُفَلَاتِ . صَوْتٍ إِذَا غَنَيْتِ فِي حَفْلِ مِنَ ٱلْخُفَلَاتِ .

صَوْتَكِ أَجْمَلَ صَوْتٍ إِذَا غَنَيْتِ فِي حَفْلٍ مِنَ الْحَفَلاتِ. فَرَغِبَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ تُجَرِّبَ تُفَّاحَ ٱلْغِنَاءِ كَمَا جَرَّبَتْ مَاءَ ٱلْحُيَاةِ؛

قَسَأَلَتُهَا : وَأَيْنَ أَجِدُ تُفَّاحُ ٱلْغِنَاءِ يَا سَيِّدَتِي ؟
فَسَأَلَتُهَا : وَأَيْنَ أَجِدُ تُفَّاحُ ٱلْغِنَاءِ يَا سَيِّدَتِي ؟
فَأَجَابَتِ ٱلْعَمَّةُ : إِنَّهُ يُرْرَعُ
فِي ٱلْخُدِيقَةِ ٱلْسَحُورَةِ ٱلنِّتِي
حَصَلَ مِنْهَا أَخُوكِ عَلَى مَاءِ
الْخِيَاةِ . إِسْأَلِي أَخَوِيْكِ أَنْ
يُحْضِرًا لَك تُفَّاحَةً مِنْ هَذَا

ٱلتُّفَّاحِ لِتَأْكُلِيهَا ؛ حَتَّى يَكُونَ صَوْتُكِ أَجْمَلَ صَوْتٍ مُوسِيقِيٍّ

لِتُحْضِرَ مِنْهَا تُقَاحَةً مِنْ تُقَاحِ ٱلْغِنَاءِ؛ فَقَدُ قِيلَ لِي إِنَّنِي إِذَا أَكَلْتُ مِنْهَا تُقَاحَةً كَانَ صَوْتٍ مُوسِيقِيٍّ فِي الْغِنَاءِ.

مِنْهَا تَفَاحَهُ كَانَ صُوبِي احْسَنَ صَوْتٍ مُوسِيقِيٍّ فِي الْغِنَاءِ.
فَقَالَ أَخُوهَا ٱلْأَصْغَرُ: سَأَذْهَبُ ٱلْآنَ، لِإِحْضَارِ مَا تَطْلَبُينَ يَا أُخْتِي

ٱلْعَزِيزَةَ. وَوَدَّعَهَا ، وَخَرَجَ وَلَمْ يَنْتَظِرُ إِلَى ٱلصَّبَاحِ . وَسَارَ فِي الطَّرِيقِ ، وَكَانَتُ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، حَتَى وَصَلَ إِلَى كُوخٍ فِي دَاخِلِ ٱلجُبَلِ الطَّرِيقِ ، وَكَانَتُ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، حَتَى وَصَلَ إِلَى كُوخٍ فِي دَاخِلِ ٱلجُبَلِ يَتَعَبَّدُ فِيهِ أَحَدُ ٱلرَّجَالِ ٱلصَّالِحِينَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلمُؤصِّلِ يَتَعَبَّدُ فِيهِ أَحَدُ ٱلرَّجَالِ ٱلصَّالِحِينَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلمُؤصِّلِ إِلَى الْحَدِيقَةِ ٱلمُسْحُورَةِ ، كَمَا سَأَلَهُ أَخُوهُ ٱلْأَكْبَرُ مِنْ قَبْلُ.

الحدِيفةِ المسحورةِ ، ما ساله احوه الا تبر مِن قبل. فَأَجَابَهُ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ: اِسْتَمِرَّ فِي طَرِيقِكِ حَتَى تَصِلَ إِلَى ٱلجُبَلِ،



فَأَضْعَدْ فِيهِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى قِمَّتِهِ . وَهُنَاكَ تَجِدُ بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْبَعَهُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ .

فَسَأَلَهُ ٱلْأَمِيرُ: كَيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمُرَّ مِنَ ٱلْبَابِ، إِذَا كَانَ يَحْرُسُهُ فَسَأَلَهُ ٱلْأَمِيرُ: كَيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمُرَّ مِنَ ٱلْبَابِ، إِذَا كَانَ يَحْرُسُهُ أَنْ أَقَاتِلَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلسِّبَاعِ فِي أَرْبَعَةً مِنَ ٱلسِّبَاعِ فِي أَنْ أَقَاتِلَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلسِّبَاعِ فِي وَقَتْ مَا السِّبَاعِ فِي وَقَتْ وَاحِدٍ.

فَأَجَابَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ: إِنَّكَ لَنْ تَحْتَاجَ إِلَى أَنْ تُقَاتِلَهَا وَتُقَاتِلَكَ.

وَلَكِنْ حِينَمَا تَقْرُبُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱنْظُرْ إِلَى مَا فَوْقَهُ ، تَجِدْ مِقَصًّا كَبِيرًا ، فَإِذَا وَجَدْتَ ٱلِلْقُصَّ مَفْتُوحًا فَٱدْخُلْ وَأَنْتَ مُطْمَئِنَّ كُلَّ ٱلِاطْمِئْنَانِ ؛

لِأَنَّ ٱلسِّبَاعَ لَنْ تَهْجُمَ عَلَيْكَ ، وَلَنْ تَضُرَّكَ بِأَىِّ ضَرَرٍ . وَ إِذَا وَجَدْتَ ٱلْمُقَصَّ مُقْفَلًا، فَلاَ تُخَاطِر بِنَفْسِكَ ، وَلاَ تَقْرُب مِنَ

ٱلْبَابِ لِئَلَّا تُمَزِّقَكَ ٱلسِّبَاعُ ، وَتُقَطِّعَكَ ٱلْأُسُودُ قِطْعَةً قِطْعَةً قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى ٱلْبَابِ.

وَحِينَمَا تَدْخُلُ ٱلْخَدِيقَةَ ٱلْمُسْحُورَةَ تَذَكُّو دَائِمًا أَلَّاتُكُلِّمَ أَحَدًا، وَأَلَّا تُجِيبَ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، سَوَاءُ أَكَانَ إِنْسَانًا أَمْ حَيَوَانًا أَمْ طَائِرًا. وَٱحْذَرْ أَنْ تَنْسَى هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ.

شَكَرَ ٱلْأَمِيرُ ٱلصَّغِيرُ لِلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ نَصِيحَتَهُ، وَدَخَلَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ كُوخَهُ. وَسَارَ ٱلأَمِيرُ فِي طَرِيقِهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى ٱلْجُبِّلِ، فَأَخَذَ يَتَسَلَّقُهُ وَيَصْعَدُ فِيهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى قِمَّتِهِ، وَنَظَرَ فَوَأَى بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ

أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ ٱلْفُتَرِسَةِ ٱلْمُؤَحِشَةِ ٱلَّتِي لَمْ يَرَ مِثْلَهَا مِنْ قَبْلُ،

ثُمَّ نَظَرَ فَوْقَ ٱلْبَابِ فَوَجَدَ ٱلْمُقْصَّ ٱلْكَبِيرَ مَفْتُوحًا ، فَاطْمَأَنَّ وَدَخَلَ ، وَسَارَ إِلَى ٱلْأُمَامِ وَهُوَ هَادِئُ ٱلنَّفْسِ مُسْتَرِيحُ ٱلْبَالِ. وَقَدْ نَظَرَتِ ٱلسَّبَاعُ إِلَيْهِ بِعَيْنِ نَائِمَةٍ غَلَبَهَا ٱلنُّعَاسُ، وَلَمْ تَهْجُمْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَتَحَرَّكُ مِنْ مَكَانِهَا . وَلَمْ يُمَسَّ ٱلْأَمِيرُ بِسُوءٍ أَوْ ضَرَرٍ . وَبَعْدَ أَنْ مَرَّ عَلَيْهَا ٱلْأُمِيرُ وَتَرَكَهَا آمِنًا رَأَى شَجَرَةً مُحَمَّلَةً بِكَثِيرٍ مِنَ ٱلتُّفَاَّحِ ٱلْأَحْمَرِ ٱلنَّاضِجِ ٱلْجَمِيلِ ، وَنَظَرَ جَوْلَهُ ۖ فَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ مِنْ أَشْجَارِ ٱلتُّفَّاحِ، فَتَأَكَّدَ أَنَّ تُفَّاحَهَا تُفَّاحُ ٱلْغِنَاءِ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ ٱلشَّجَرَةَ شَجَرَةُ تُفَّاحِ ٱلْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ . وَلَكِنْ حِينَمَا شَدَّ فَرْعًا مِنْ فُرُوعِ ٱلشَّجَرَةِ لِيَقْطِفَ مِنْهُ تُفَّاحَةً سَمِعَ طَائِرًا يَقُولُ لَهُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ: لَقَدْ وَضَعَ ٱللَّكِ أَخْتَكَ فِي ٱلسِّجْنِ . فَتَأَثَّرَّ ٱلْأُمِيرُ كُلَّ ٱلتَّأَثُّرُ حِينَ سَمِعَ هَذَا ٱلْخَبَرَ ٱلْمُحْزِنَ، وَنَسِيَ نَصِيحَةً ٱلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرُ قَوْلَهُ: إِحْذَرْ أَنْ تُكَلِّمَ فِي ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمَنْحُورَةِ

ٱلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرُ قَوْلَهُ: اِحْذَرْ أَ إِنْسَانًا أَوْ حَيِوَانًا أَوْ طَائِرًا . نَسِيَ ٱلْأُمِيرُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ٱلثَّمِينَةَ، وَرَدَّ عَلَى ٱلطَّائِرِ، وَقَالَ

لَهُ : إِنَّ ٱلْمُلِكَ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا . وَهَذَا كَذِبٌ. وَقَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى تَحَـُّولَ ٱلْأَمِيرُ ٱلْمِسْكِينُ إِلَى عَمُودٍ صَخْرِيٌّ مِنْ أَعْمِدَةِ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمُسْحُورَةِ. وَقَدِ ٱنْتَظَرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلْبَيْتِ رُجُوعَ أَخِيهَا، فَلَمْ يَرْجِعْ. وَأَخَذَتْ كُلَّ يَوْم تَنْتَظِرُ رُجُوعَهُ بِغَيْرِ نَتِيجَةٍ ، وَمَرَّ ٱلْيَوْمُ بَعْدَ ٱلْيُوْم، وَلَمْ يَرْجِعْ ، فَشُغِلَ بَالُهَا ، وَقَلِقَتْ نَفْسُهَا ، وَٱعْتَقَدَتْ أَنَّهُ لَابُدَّ قَدْ حَدَثَ لَهُ حَادِثُ مُؤْلِمٌ، أَوْ أَصَابَهُ سُوءٌ فِي رِحْلَتِهِ . فَنَظَرَتْ إِلَى ٱلْخَاتِمِ ٱلَّذِي أَهْدَتُهُ إِلَيْهَا ٱلْحُورِيَّةُ لِيَحْفَظَهَا وَيَحْفَظَ أَخَوَيْهَا مِنَ ٱلْخَطَرِ، فَوَجَدَتْهُ مُعْتِمًا مُظْلِمًا، لَا يَبْرُقُ وَلاَ يَتَلَأُلاً، وَلا يَلْمَعُ كَالْعَادَةِ.



فَصَاحَتْ: لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ أَخِي قَدْ لَجِقَهُ ضَرَرٌ أَوْ أَذَّى . وَطَلَبَتْ أَخَاهَا ٱلْأَكْبَرَ وَقَالَتْ لَهُ : أَعْتَقِدُ أَنَّ أَخَاكَ فِي خَطَرٍ ، وَأَنَّهُ قُدْ لَحِقَهُ أَذَّى أَوْ ضَرَرٌ ، فَأَلَخْاتُمُ ٱلَّذِي أَلْبَسُهُ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، وَأَصْبَحَ مُعْتِمًا مُظْلِمًا لَا يَبْرُقُ كَٱلْمُعْتَادِ. وَأَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ وَتَبْحَثَ عَنْ أَخِيكَ. فَلَمْ يَنْتَظِر ٱلْأَخُ ٱلْكِبِيرُ كَلِمَةً أُخْرَى، وَأَخَذَ سَيْفَهُ فِي يَدِهِ، وَوَدَّعَ أَخْتُهُ، وَخَرَجَ لِيَبْحَثَ عَنْ أَخِيهِ ٱلَّذِي ذَهَبَ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمُسْحُورَةِ، وَلَمْ يَرْجِعْ . وَقَدْ عَرَفَ ٱلطَّرِيقَ ٱلمُؤُصِّلَ إِلَيْهَا ، وَجَرَّبَهُ مِنْ قَبْلُ . وَقَدْ فَاتَ ٱلْيُومُ بَعْدَ ٱلْيُوم ، وَٱلْأُسْبُوعُ بَعْدَ ٱلْأُسْبُوعِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ ٱلْأَمِيرُ ٱلْأَكْبَرُ كَذَلِكَ ، وَمَكَثَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْشَكِينَةُ مُضْطَرِبَةً مَشْغُولَةً ٱلْبَالِ عَلَى أُخَوَيْهَا . وَكُلَّمَا ٱسْتَيْقَظَتْ فِي ٱلصَّبَاحِ نَظَرَتْ مُسْرِعَةً إِلَى خَاتَمِهَا لِتَرَى لَوْنَهُ: هَلْ هُوَ بَرَّاقٌ أَوْ مُعْتِمُ ؟ وَأُخِيرًا أَتَى يَوْمُ أَصْبَحَ فِيهِ ٱلْخُاتَمُ أَسُودَ ٱللَّوْنِ تَمَامًا، فَصَاحَتْ:

آهِ! إِنَّ أَخَوَىَّ قَدْ مَا تَا ، أَوْ هُمَا فِي خَطِرِ شَدِيدٍ مِنْ غَيْرٍ شَكٍّ .

يَجِبُ أَنْ أَذْهَبَ فِي ٱلْحَالِ لِأَلْحَقَهُمَا .

خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْمُعَذَّبَةُ بِسَبِ عَمَّتِهَا، وَسَارَتْ فِى ٱلطِّرِيقِ ٱلَّذِى سَارَ فِيهِ ٱلرَّجُلُ فِيهِ أَخَوَاهَا مِنْ قَبْلُ، حَتَى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْكُوخِ ٱلَّذِى يُقِيمُ فِيهِ ٱلرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَرَأَتُهُ جَالِسًا أَمَامَهُ فَسَأَلَتُهُ: سَيِّدِى ٱلْعَزِيزُ، أَرْجُو أَنْ تَدُلِّى عَلَى الطَّرِيقِ ٱلشَّحُورَةِ . عَلَى الطَّرِيقِ ٱلشَّحُورَةِ . عَلَى الطَّرِيقِ ٱلنَّمَ عُلَى الطَّرِيقِ ٱلنَّذِى يُوصِّلُ إِلَى ٱلْحَديقَةِ ٱلمُسْحُورَةِ .

عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي يُوَصِّلُ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمَنْحُورَةِ. فَأَجَابَهَا ٱلشَّيْخُ ٱلصَّالِحُ: سِيرِي فِي هَذَا ٱلطُّرِيقِ، فَإِذَا وَصَلْتِ إِلَى ٱلجُبَلِ فَاصْعَدِى فِيهِ ، حَتَّى تَصِلِي إِلَى قِمَّةِ ٱلجَّبَلِ . وَهُنَاكَ تَجِدِينَ بَابًا كَبِيرًا عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ ثَعَابِينَ كَبِيرَةٍ ، فَلاَ تَخَافِى أَوْ تَنْزَعِجِي ، فَإِنَّهَا لَنْ تَمَسَّكِ بِسُوءٍ إِذَا دَخَلْتِ ٱلْبَابَ بِظَهْرِكِ . وَإِنِّي أَنْصَحُ لَكِ نَصِيحَةً يَجِبُ أَنْ تَذْكُرِيهَا وَلَا تَنْسَيْهَا مُطْلَقًا ؛ كَيْ لَا تَتَحَوَّلِي إِلَى عَمُودٍ صَغْرِيٌّ مِنْ أَعْمِدَةِ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمَسْحُورَةِ . وَهَذِهِ ٱلنَّصِيحَةُ هِي لا "كُلِّمِي أَحَدًا ، وَلا تَرُدِّي عَلَى أَحَدٍ ، سَوَا اللَّهِ أَكَانَ إِنْسَانًا أَمْ حَيَوَانًا أَمْ طَائِرًا ، مَهْمَا تَكُنِ ٱلظُّرُوفُ . وَٱحْذَرِى أَنْ تُخَالِفِي هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةُ .

فَشَكَرُت ٱلْأُمِيرَةُ لَهُ نَصِيحَتَهُ، وَوَعَدَنْهُ بِٱلْمُخَافَظَةِ عَلَيْهَا. وَجَرَتْ مُسْرِعَةً ، لِأَنَّهَا ٱلْآنَ لَا تُفَكِّرُ فِي نَفْسِهَا ، وَلَكِنَّهَا تُفَكِّرُ فِي أَخَوَيْهَا مُسْرِعَةً ، لِأَنَّهَا ٱلْآنَ لَا تُفَكِّرُ فِي نَفْسِهَا ، وَلَكِنَّهَا تُفَكِّرُ فِي أَخَوَيْهَا مُسْرِعَةً ، لِأَنَّهَا ٱلْآنَ لَا تُفَكِّرُ فِي نَفْسِهَا ، وَلَكِنَّهَا تُفَكِّرُ فِي أَخَوَيْهَا

وَفِي ٱلْخُطَرِ ٱلَّذِي لَحِقَهُمَا . وَٱسْتَمَرَّتْ سَائِرَةً حَتَى وَصَلَتْ إِلَى ٱلْجُبَلِ ، ثُمَّ إِلَى قِمَّتِهِ ،

وَرَأَتْ بَابَ ٱلْحَدِيقَةِ ، فَأَدَارَتْ وَجْهَهَا ، وَسَارَتْ بِظَهْرِهَا إِلَى ٱلْجِهَةِ النَّهْرِهَا إِلَى ٱلْجِهَةِ النَّهْنِ فِي ٱلْجُهَةِ ٱلنُّمْنَى مِنَ ٱلْبَابِ، وَاثْنَيْنِ فِي ٱلْجُهَةِ ٱلنُّمْنَى مِنَ ٱلْبَابِ، وَأَثْنَيْنِ فِي ٱلْجُهَةِ ٱلنُّمْنَى مِنَ ٱلْبَابِ، وَأَثْنَيْنِ فِي ٱلْجُهَةِ ٱلنُّمْرَى مِنْهُ ، فَمَرَّتْ بَيْنَ ٱلثَّعَابِينِ بِظَهْرِهَا ، وَلَمْ وَأَثْنَيْنِ فِي ٱلْجُهَةِ ٱلنُّسْرَى مِنْهُ ، فَمَرَّتْ بَيْنَ ٱلثَّعَابِينِ بِظَهْرِهَا ، وَلَمْ تَرْفَع ٱلثَّعَابِينُ رُءُوسَهَا لِتَنْظَرَ إِلَيْهَا .

تُرقع التعابِين راوسها لِتنظر إليها . وَٱقْتَحَمَّتِ ٱلْأُمِيرَةُ بَابَ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمَسْحُورَةِ ، وَسَارَتْ وَهِي تَجْرِي بِظَهْرِهَا ، فَوَجَدَتِ ٱلْخَدِيقَةَ رَائِعَةً جَمِيلَةً ، بَدِيعَةَ ٱلْمُنْظَرِ ، مُنَظَّمَةً

تَنْظِيًّا جَمِيلًا، فَمَكَثَتْ لَحْظَةً تَنْظُرُ إِلَى هَذَا ٱلجُمَالِ ٱلْنَّادِرِ، ثُمَّ بَدَأَتْ تَبْحَثُ فِى كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ ٱلْحَدِيقَةِ، وَفِى كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا عَنْ أَخَوَيْهَا، فَلَمْ تَرَ لَهُمَا أَثْرًا، وَلَمْ تَجِدْ أَمَامَهَا إِلَّا نَبَاتَاتٍ وَأَعْشَابًا خَضْرَاءَ،



وَأَزْهَارًا جَمِيلَةً ، وَأَشْجَارًا كَبِيرَةً ، مِنْهَا شَجَرَةٌ مُحَمَّلَةٌ بِالتَّفَّاحِ ٱلْأَحْمَر ٱلنَّاضِجِ، هُوَ ٱلتُّفَّاحُ ٱلْشَئُومُ ٱلَّذِي وَصَفَتْهُ عَمَتُّهَا لَهَا، لِتَحْتَالَ بِهِ عَلَى ٱلتَّخَلُّصِ مِنْ أَوْلَادِ أَخِيهَا فِي ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمُنْحُورَةِ، بِالْحِيلَةِ ٱلْغَرِيبَةِ ٱلنَّي ذَكَرَتْهَا لِلْأَمِيرَةِ ٱلصَّغِيرَةِ ٱلْبَرِيئَةِ، ٱلَّتِي لَمْ تَشْعُرُ بِنَتِيجَةِ مَاطَلَبَتْهُ مِنْ أَخَوَيْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ ٱلزَّائِرَةَ ٱلَّتِي زَارَتْهَا هِيَ عَمَّتُهَا ٱلَّتِي أَرَادَتِ ٱلتُّخَلُّصَ مِنْ أَوْلَادٍ أَخِيهَا . وَلَمْ تَجِدْ تَحْتَ شَجَرَةِ ٱلتَّفَّاحِ إِلَّا عَمُودَيْنِ مِنْ ٱلْأَعْمِدَةِ ٱلصَّخْرِيَّةِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَخَوَيْهَا قَدْ سُحِرًا ، وَتَحَوَّلاَ إِلَى هَذَيْنِ ٱلْعُمُودَيْنِ ٱللَّذَيْنِ تَرَاهُمَا تَحْتَ شَجَرَةِ ٱلتُّفَّاحِ ٱلمُوسِيقِيِّ . وَفِي ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ تَبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَخَوَيْهَا سَمِعَتْ أَصْوَاتًا تُنَادِيهَا وَتَقُولُ لَهَا: هَلْ تُحِبِينَ أَنْ تَعْرِفي مَاذَا حَدَثَ لِأَخَوَ يْكِ ٱلْأَمِيرَ يْن ؟ هَلْ تُحِبِّينَ أَنْ تَعْرِفِي أَيْنَ أَخَوَاكِ؟ أَعْتَقِدُ أَنَّكِ مُشْتَاقَةٌ كُلَّ ٱلشَّوْقِ لِعَرْفَةِ مَاحَدَثَ لِأَخَوَ يُكِ، وَتُحِبِّينَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكِ أَنْ تَعْرِفِي مَكَانَهُمَا. وَلَكِنَّهَا تَذَكَّرَتْ نَصِيحَةَ ٱلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ، وَلَمْ تَنْطِقْ بِأَىِّ كَلِمَةٍ ، وَلَمْ تُجِبْ



أَخَـٰ ذَتِ ٱلْأَمِيرَةُ الْشَكِينَةُ تَبْحَثُ فِي الْشَكِينَةُ تَبْحَثُ فِي الْخَدِيقَةِ عَنْ أَخَوَيْهَا الْخَدِيقَةِ عَنْ أَخَوَيْهَا الْغَيْرِ فَائِـدَةٍ ، وَوَقَفَتْ

عَنْ أَيُّ سُؤَالٍ.

حَائِرَةً لَا تَدْرِى مَاذَا تَفْعَلُ . وَٱتَّكَأَتْ وَمَالَتْ عَلَى أَحَدِ ٱلْعَمُودَيْنِ ، وَشَعَرَتْ بِحُزْنٍ شَدِيدٍ عَلَى أَخَوَيْهَا ، وَٱسْتَمَرَتْ تُفَكِّرُ فِيهَا حَدَثَ لَهُمَا ، وَشَعَرَتْ بُغَرُنْ فِيهَا حَدَثَ لَهُمَا ، وَشَعَرَتْ بُغَرُنْ فِيهَا حَدَثَ لَهُمَا ، وَرَأَتْ طَائِرًا يَطِيرُ بِجَانِبِهَا ، فَسَقَطَتْ مِنْهُ رِيشَةٌ جَمِيلَةٌ جِدًّا وَهُو وَرَأَتْ طَائِرًا يَطِيرُ ، فَٱنْجَنِي إِلَيْهَا ، فَسَقَطَتْ مِنْهُ رِيشَةٌ جَمِيلَةٌ جِدًّا وَهُو يَطِيرُ ، فَٱنْجَنَتِ ٱلْأَيْشِةَ وَأَخَذَتِ ٱلرِّيشَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ يَطِيرُ ، فَٱنْجَنَتِ ٱلرِّيشَةَ لِتَنْجَى بِهَا أَخَوَيْهَا .

وَأَمْسَكَتِ ٱلرِّيشَةَ بِيَدِهَا، وَنَظَرَتْ إِلَيْهَا، ثُمُّ وَضَعَتْهَا عَلَى ٱلْعُمُودِ الصَّخْرِيِّ ٱلنَّي مَسَّتْ فِيهَا ٱلرِّيشَةُ الصَّخْرِيِّ ٱلنَّي مَسَّتْ فِيهَا ٱلرِّيشَةُ الْعَجْبِيةُ ٱلْعُمُودَ يَتَحَرَّكُ . وَقَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنَ الْعَجْبِيةُ ٱلْعُمُودَ يَتَحَرَّكُ . وَقَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنَ الْعَجْبِيةَ ٱلْعُمُودَ يَتَحَرَّكُ . وَقَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنَ

مِنْ أَنْ تَقُولَ كَلِمَةً وَاحِدَةً ، وَجَدَتْ أَنَّ ٱلْعَمُودَ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ أَخُوهَا ٱلْأَكْبَرُ ، فَصَاحَتْ مُتَعَجِّبَةً كُلَّ ٱلتَّعَجُّبِ : لَقَدْ كُنْتَ مَسْحُورًا إِلَى ٱلْعَمُودِ ٱلصَّخْرِيِّ ٱلْذِي كُنْتُ أَتْكِئُ عَلَيْهِ. فَأَجَابَ أَخُوهَا : نَعَمْ ، وَإِنَّ ٱلْعَمُودَ ٱلثَّانِيَ هُوَ أَخُونَا ٱلصَّغِيرُ، فَضَعِي ٱلرِّيشَةَ ٱلْعَجِيبَةَ فَوْقَهُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ إِلَى إِنْسَانِ كَمَا تَحَوَّلْ ، وَ يَعُودَ إِلَى صُورَتِهِ ٱلْأُولَى ، وَتَتَجَدَّدَ فِيهِ ٱلْحُيَاةُ كَمَا كَانَ . فَفِي ٱلْخَالِ وَضَعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلرِّيشَةَ ٱلْعَجِيبَةَ فَوْقَ ٱلْعَمُودِ ٱلصَّغْرِيِّ ، فَبَدَأَ ٱلْعَمُودُ يَتَحَرَّكُ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَةِ أَخِيهَا ٱلصَّغِيرِ ، وَرَأَتْ أَخَاهَا ٱلثَّانِيَ وَاقِفًا بِجَانِبِهَا . فَنَظَرْتْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَقَالَتْ : أَخْمَدُكَ يَارَبِّ حَمْدًا كَثِيرًا ، وَأَشْكُو لَكَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي

أَنْعَمْتَ بَهَا عَلَيَّ - أَعْظَمَ ٱلنُّكرِ . وَشَارَكَهَا أَخَوَاهَا فِي ٱلنُّكْرِ وَٱلخُمْدِ لِلَّهِ ، وَقَالَتْ لَهُمَا : هَيَّا بِنَاكَى نَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْفَظِيعَةِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبنا ضَرَرُ أَوْ أَذًى آخَرُ.



فَقَالَ أَخُوهَا ٱلْكِبِيرُ: يَجِبُ أَنْ نَأْكُلَ شَيْئًا مِنَ ٱلتَّفَّاحِ ٱلمُوسِيقِيِّ

قَبْلَ أَنْ نَذْهَبَ مِنْ هُنَا ، فَقَدْ تَحَمَّلْنَا كَثِيرًا ، وُعُذِّبْنَا كَثِيرًا حَتَّى

وَصَلْنَا إِلَى هَذَا ٱلتُّفَّاحِ. وَهُوَ ٱلْآنَ أَمَامَنَا ، وَمَا ٱلْفَائِدَةُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ إِذَا لَمْ نَأْكُلْ وَنَأْخُذُ مَعَنَا مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَطَفَ كُلُّ مِنْهُمْ ثَلَاثَ

تُفَّاحَاتٍ مِنْ شَجَرَة ِٱلتَّفَّاحِ ٱلمُوْسِيقِيِّ ، وَذَهَبُوا وَأَخَذُوا يَأْكُلُونَ وَهُمْ سَائِرُونَ، تَارِكِينَ ٱلْحَدِيقَة ٱلسِّحْرِيَّةَ، وَنَازِلِينَ مِنَ ٱلجِّبَلِ، وَقَدْ أَكَلَ

كُلُّ مِنْهُمْ تُفَّاحَةً مُوسِيقِيَّةً، وَأَخَذَ مَعَهُ تُفَّاحَتَيْنِ مُوسِيقِيَّتَيْنِ، وَبَدَّءُوا يُغَنُّونَ فِي أَثْنَاءِ سَيْرِهِمْ، وَهُمْ فَرِحُونَ مَسْرُورُونَ أَغَانِيَ مُوسِيقِيَّةً عَذْبَةً

وَلِحُسْنِ ٱلْحَظِّ كَانَ أَبُوهُمُ ٱللَّكِ مَارًّا بِتِلْكَ ٱلْجِهَةِ ، وَهُوَ رَاكِبُ جَوَادَه ، فَسَمِعَ أَصْوَاتًا غِنَائِيَّةً مُوسِيقِيَّةً عَذْبَةً جَمِيلَةً لَمْ يَسْمَعْ مِثْلَهَا

مِنْ قَبْلُ ، فَأَخَذَ يَسْتَمِعُ إِلَى هَذِهِ ٱلْأَصْوَاتِ ٱلْعَذْبَةِ ، وَٱلْمُسِيقَا ٱلجَّمِيلَةِ مُتَلَذَّا بِسَمَاعِهَا، مُعْجَبًا كُلَّ ٱلْإِعْجَابِ بِهَا.

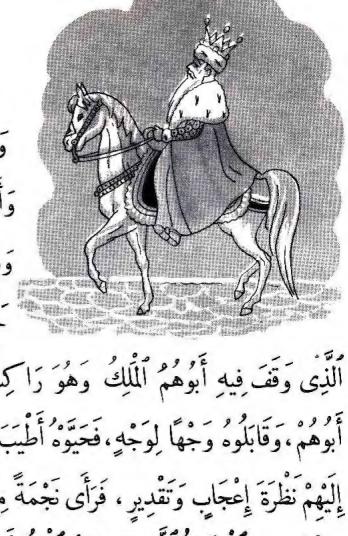

وَٱسْتَمَرَّتِ ٱلْأُمِيرَةُ تُغَنِّي، وَتَسْبِقُ أُخَوَيْهَا فِي أُغَانِيهَا ، وَأُخَوَاهَا يُغَنِّيانِ وَ يُرَدِّدَانِ ٱلْغِنَاءَ وَهُمْ جَمِيعًا فَرِحُونَ مَسْرُورُونَ حَتَّى وَصَلَ ثَلاَ ثَتُهُمْ إِلَى ٱلْمُحَكَّانِ ٱلَّذِّي وَقَفَ فِيهِ أَبُوهُمُ ٱلْمُلِكُ وَهُوَ رَاكِبٌ حِصَانَهُ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ ٱ أَبُوهُمْ ، وَقَابَلُوهُ وَجْهًا لِوَجْهٍ ، فَحَيَّوْهُ أَطْيَبَ تَحِيَّةٍ ، فَحَيَّاهُمُ ٱلْمُلِكُ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ نَظْرَةَ إِعْجَابٍ وَتَقْدِيرٍ، فَرَأَى نَجْمَةً مِنَ ٱلنَّجُوم بَيْنَ حَاجِبَيْ كُلِّ مِنْهُمْ، وَهِيَ ٱلْعَلَامَةُ ٱلَّتِي بِهَا يَعْرِفُ ٱللَّكِ أَوْلَادَهُ مِنَ ٱلْأُمَرَاءِ وَٱلْأَمِيرَاتِ. فَقَالَ ٱللَّكِ : مَنْ أَنْهُم ؟ أَنْهُ بِلاَ شَكِّ أَوْلاَدِي ٱلذِّينَ فَقَدْتُهُمْ مُنْذُ سَنَوَاتٍ . وَقَدْ حَزِنْتُ كَثِيرًا لِفَقْدِكُمْ ، وَبَحَثْتُ كَثِيرًا عَنْكُمْ هَذِهِ ٱلسَّنَوَاتِ ٱلطَّوَالَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ . وَقَدْ أَرْسَلْتُ مَنْ يَبْحَثُ عَنْكُمْ فِي جَمِيع ٱلْبِلَادِ بَعْدَ ٱخْتِفَائِكُمْ، فَلَمْ أَرَ نَتِيجَةً لِلْبَحْثِ، وَلَمْ أَعْلَمْ إِلَى ٱلآنَ كَيْفَ

آخْتَفَيْتُمُ ، وَمَا زَالَ ٱلسَّبَبُ فِي آخْتِفَا ئِكُمْ سِرًّا لَمْ أُعْرِفْهُ حَتَّى ٱلآنَ. وَقَبَّلَ ٱلْمُلِكُ أَوْلَادَهُ ٱلثَّلَاثَةَ ، وَقَبَّلُوا أَبَاهُمْ ، وَتَعَلَّقُوا بِهِ، وَتَعَلَّقَ بِهِمْ، وَبَكُوْا جَمِيعًا فَرَحًا وَسُرُورًا بِٱلْقُابَلَةِ بَعْدَ ٱلْفِرَاقِ ٱلطُّويلِ، وَٱلشَّوْقِ بَعْدَ طُولِ ٱلْغِيَابِ. وَأَخِيرًا أَخْبَرَ ٱلِابْنُ ٱلْكِبِيرُ أَبَّاهُ بِمَا فَعَلَتْهُ عَمَّتُهُمْ مَعَهُمْ ، وَكَيْفَ أَخَذُنُّهُمْ إِلَى ٱلْغَابَةِ، وَكَيْفَ تَرَّكُتُهُمْ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ لَتَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ، وَكَيْفَ عَاشُوا فِي ٱلْغَابَةِ ، وَكَيْفَ أَرْسَلَ ٱللَّهُ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَ حُورِيَّاتٍ وَغَزَالَةً لِلْعِنَايَةِ بِهِمْ نَهَارًا، وَحِرَاسَتِهِمْ لَيْلًا وَكَيْفَ ٱحْتَالَتِ ٱلْعَمَّةُ عَلَيْهِ لِإِحْضَارِ مَاءِ ٱلْحَيَاةِ إِلَى أُخْتِهِ لِتَتَخَلَّصَ مِنْهُ، وَكَيْفَ آخْتَالَتْ عَلَى أَخِيهِ ٱلثَّانِي لإِحْضَارِ ٱلتُّفَّاحِ ٱلْمُوسِيقِيِّ ، لِلتَّخَلُّصِ مِنَ ٱلْجَمِيعِ ، حَتَّى تَنْفَرِدَ بِأَبِيهِمِ ٱلْلَكِ. فَتَأَلَّمَ ٱلْلِكُ كُلَّ ٱلْأَلَمِ لِلَا حَدَثَ لِأَوْلَادِهِ ٱلْمُتَاكِينِ ، وَمَا مَرَّ بِهِمْ مِنَ ٱلْتَاَعِبِ بِسَبَبِ ٱلْغَيْرُةِ وَضِيقٍ ٱلْعَقْلِ ، غَيْرَةِ عَمَّتِهِمْ مِنْهُمْ ؛ وَسُوءِ تَفْكِيرِهَا، وَحُبِّهَا لِنَفْسِهَا. وَعَدَمِ ٱلتَّفْكِيرِ فِي أَوْلَادٍ أَخِيهَا.

فَرَجَعَ ٱلْأَبِ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَٱلسُّرُورُ يَمْلَا أُقَلْبُهُ ، وَمَعَهُ أَوْلَادُهُ ٱلثَّلَاثَةُ ؛ الْأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ ، وَقَابَلَهُمْ جَمِيعُ مَنْ بِٱلْقَصْرِ بِٱلْفَرَحِ وَٱلسُّرُورِ بَعْدَ هَذَا الْفَرَاقِ ٱلطَّوِيلِ ، مَا عَدَا عَمَّتَهُمْ ، وَأَخَذُوا مَكَانَهُمُ ٱلنُّاسِبَ لَهُمْ فِي قَصْرِ الْفَرَاقِ ٱلطَّوِيلِ ، مَا عَدَا عَمَّتَهُمْ ، وَأَخَذُوا مَكَانَهُمُ ٱلنُّاسِبَ لَهُمْ فِي قَصْرِ أَبِيهِمْ ، وَٱنْتَشَرَ ٱلْخُبَرُ فِي ٱلْعَاصِمَةِ ، وَعَمَّ ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ جَمِيعَ الْبِيهِمْ ، وَٱلسُّرُورُ جَمِيعَ الْبِيكِ بَعْدَ ٱخْتِفَا مِهِمْ . وَهُنَّا ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ بَهِمِيعَ وَهُنَّا ٱلْجَمِيعُ مِنْ أُخْتِيهِ ٱلْفَاسِيةِ ٱلشِّرِ يَرَةِ ، وَهَنَّا ٱلْجَمِيعُ مِنْ أُخْتِيهِ ٱلْقَاسِيةِ ٱلشِّرِّ يَرَةِ ، وَهَنَّا ٱلْجَمِيعُ النَّاسِةِ ٱللَّيْكَ ، وَتَأَلَمَ ٱلْجُمِيعُ مِنْ أُخْتِيهِ ٱلْقَاسِيةِ ٱلشِّرِ يَرَةِ ، وَهَنَّا الْجَمِيعُ مِنْ أُخْتِيهِ ٱلْقَاسِيةِ ٱلشِّرِ يَرَةِ ، وَهَنَّا ٱلْجَمِيعُ اللَّيْكَ ، وَتَأَلَمَ ٱلْجُمِيعُ مِنْ أُخْتِيهِ ٱلْقَاسِيةِ ٱلشِّرِ يَرَةِ ، وَقَدْ وُضِعَتْ فِي ٱلسِّجْنِ ٱللْدَّةَ ٱلْبُاقِيَةَ مِنْ حَيَاتِهَا ، عَقَابًا لَهَا عَلَى وَقَدْ وُضِعَتْ فِي ٱلسِّجْنِ ٱللْدَةَ ٱلْبَاقِيةَ مِنْ حَيَاتِهَا ، عَقَابًا لَهَا عَلَى

وَهَنَّأُ آلَجُمِيعُ ٱللَّكَ، وَتَأَلَمَ ٱلجُمِيعُ مِنْ أَخْتِهِ ٱلْقَاسِيَةِ ٱلشِّرِّيرَةِ، وَقَدْ وُضِعَتْ فِي ٱلسِّجْنِ ٱلدُّةَ ٱلبَّاقِيَةَ مِنْ حَيَاتِهَا ؛ عِقَابًا لَهَا عَلَى مَا فَعَلَتُهُ. وَعَاشَ ٱللَّكُ مَعَ أَوْلَادِهِ سُعَدَاءَ مَسْرُورِينَ، لَا يُفكِّرُونَ مَا فَعَلَتُهُ. وَعَاشَ ٱللَّكُ مَعَ أَوْلَادِهِ سُعَدَاءً مَسْرُورِينَ، لَا يُفكِّرُونَ إِلَّا فِي ٱلشَّعْبِ، وَمَصْلَحَةِ ٱلشَّعْبِ. فَأَحَبَّهُمُ ٱلشَّعْبُ وَأَحَبُوهُ، وَأَخْلَصُوا لِلاَّ فِي ٱلشَّعْبُ وَأَحَبُوهُ، وَأَخْلَصُوا لِلاَّهُ فَا الشَّعْبُ وَأَخْلَصُوا فَلْ اللَّهُ بِنَ ٱلجُنِهُ مَ الشَّعْبُ وَالْخَلَقُ بَيْنَ ٱلجُمِيعِ . وَعَمَّ ٱلطَّيْرُ الْبِلادَ ، وَٱنْتَشَرَتِ ٱلْخَبَّةُ وَٱلْعَدَالَةُ بِينَ ٱلجُمِيعِ .

## أسئلة في القصة

- (١) لماذًا اشتدَّت محبة الملك لأولاده الثلاثة ؟
- (٢) عاذا شعرت عمّتهم ، وفي أيّ شيءِ فكّرت ؟
  - (٣) كيف استمالتهم إلى الذهاب معها إلى الغابة ؟
    - (ه) ما الذي قالته لهم عمّتهم حينما تعبوا ؟
- (٦) ما الذي شعر به الملك حينها اختنى أولاده الثلاثة ؟
- (٧) كيف كان شمور الحوريّات الثلاث نحو الأطفال وهم نائمون في الغابة ؟
  - (٨) ما الهدايا التي أهدتها الحوريّات الثلاث إلى الأطفال؟
  - (٩) ما الذي وجده الأطفال بجانبهم حينما استيقظوا من نومهم ؟
- (١٠) كيف كانوا ينفقون وهم في الغابة ؟ وما الفائدة التي استفادوها من الغزالة ؟
  - (١١) ما النصيحة التي نصحتها لهم الغزالة حينما كبروا؟
  - (١٢) كيف كان شعورهم نحو الحياة الطبيعيّة في ألفابة ؟
    - (١٣) أين أقاموا حينها ذهبوا إلى مدينة أبيهم ؟
      - (١٤) كيف عرفتهم عمّتهم ؟
      - (١٥) كيف احتالت ثانية للتخلص منهم ؟
  - (١٦) ما الحيلة التي دبرتها عمّتهم في النهاية للقضاء عليهم ؟

- (١٧) ما رأيك في هذه العمّة ؟
- (١٨) صف شمور الأميرة بحو أخوبها، وشمورهما نحوها.
  - (١٩) أيهما أكثر ذكاة الأميرة أم أخواها ؟ لماذا ؟
- (٢٠) من انتفع بنصيحة الرجل الصالح ؟ وما هذه النصيحة ؟
- (٢١) كيف عرف الأب أبناءه الثلاثة ؟ وكيفكان شموره نحوه حينها رآه ٠؟
  - (٢٧) لماذا مسخ الأميران وتحوّل إلى عمودين من الأعمدة الصخرية ؟
    - (٢٣) كيف عرفت الأميرة أن أخويها في خطر شديد ؟
      - (٢٤) ما الوسيلة التي أ تقذت بها حياتهما ؟
      - (٢٠) هل عوقبت المَّة على ما ارتكبته من ذنوب ؟
        - (٢٦) وما رأيك في العقاب الذي عوقبت به ؟